.

وبه أنعينا بَوْ إِنْهَا مَا نَعْتُكُم فُوسَمنا والبِيْ عَامُدُلك مَ الذي يعمل كل شئ كملومس يتم ال كون في الذي سَبِقِنا فَجُونا المستبيرِ مُوْضِعًا لَبِهَا وَصُدور الذي سَمِعُيُم الله المِعْ المِعْ المِعْ الدي و المسلم وه آمنتُم وكَنِيمُ يُروح العُدبر المؤعودي الذك مُوَعَدُنُونَ مِيرًا ثَلَمَ لَخَلَاصِ الْدِينَ عَيُونَ وَلِجُهُ وع المستعم ومودتكم لجيع الاطهار الست افترين الكوعنكم والدكولم فيصلوان الكولاله ستدنا بيتوع المتيع أب الجين يُعطِيكم رُوح المحكمة واليان التسننير غيون قاوبكم فنعلمون الحادعونه وماغن عجد ميرانه فالعدسين ما فضل عظيماليه فيالجُ معشوالموسين ب كنعال جلال ايده الذي فعالالمستيم العاقامة من الإيوات والمست عن يعرف المتموات فوف كل اروسماء والمتلطين

الرتبالة الحامينة إلى الفنس

مِنْ يَوْلِسْ رَسُول يَسُوع المِتِيمِ مِيضَيَّةِ اللَّهِ الْجِيم الأطهاد الذبئ المستن المؤمنين يشوع الميت سَرادك الله أبور ربائيتُ وع الميتبير الذي لا رها بن ال بركايد روكاينه فالشاين بالمنيع كانتدم فانتجنابه منقبل ستيتر العكاله لنكون فدامهاطال بلاعيب وشبؤ فرسمنا لؤ بالمجتنف بينيوع المسيخ كالستحسنن مكشتك لنمدج بجدنعته الخافاصا علينا بجبيبه والذى ونلنا الختلاص وبدمه غفرال الدُنوب كَنِناء صلاحة الذي عُظم نيا بكل حبكة وَبِكُلِّ فِنهِ الرُّوحِ واعلمنا بِسَرِمُسْتِينهِ والذي تَعِدُّم فوضعه العلى وتدبر كال الاذمية المرات والمستبعد المرتبع المرتب المرتبع المرتبع